ويما كانأ يطوفان فالمدن كاما يامرانهم بالأمورالن امرعا الدئل والقشوش الذين بيروشليم والعابين المن مُتَشَدِّده بالإعان و تزداد في العَدد والعِم " وجاً ال فروجيه وارض عَلاطيه فنعُمادُوح العد طلاء ال شكا بكلمة الله في السياء ملاايا واحي بيهيا ايمَرُوا ال بطلقاال المانانيه فلم يركمُ أدوح يَيتُوع طاجازام مستيانوكا المطروا ذاءوارك لبولس فسك ما قدون الليل عَايَما يَطِلُ المدومَيُولُ له مُحْوال ماقادُونياواعننا ؟ فلا أركهُ في الرُّوبا على الله الله المالي اردُنَا الْخَرُج الْمَا قادونيا وَنُعلُّولا لِللهَ دَعَا فَا لنبشوم ، و مَسِوْمًا مرط واست السَّالْ السَّالُورُافي وا ومنفئاك فياليوم الناف بنا المنابوليتر المدينه وثب مناك المفليوتر الع جرائر كافدونيه وهمدية

مَكَانُ رُبِدِ السَّاخُد مَنْ يُوتِّحَا الذِي جُعِمَّ قُتْن وامابولس فالمان بريدار فاخذه معمما الانه كان تَرَكُمُا وَهُا فِي عَلِيتِهِ وَدُهَبِ وَلَمْ يَاتِ مَعْمُ ال العل فصاريه بمامعًا صب محتى فترقام ربعضها مَهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ فَاتَّابِرِنَا مَا فَاخُذُ مَعَهُ مِرْفَتِرُ وَإِقِلْعَا إِلْ قرش واتما بولس فاحنار سيلاوخوج وفداسوع مزلاخوه سعة الله ، وحمل بطوف قالمنام وقيلسا وُنينَةِ د الحايرجة بلغ كربة إستُطره وكالصّاك تليداته علما ناوتن ابزل فراة بيوديه مصنموكات إنوه يُومًا يُنّا وكان مُنهُودًا عَلِيهِ مزالا خوه الذير مِن لتنظره وتؤينه وال ولتراحب التطيعنه مكذا وَخُرُج مِعَهُ وَالْحَدُهُ وَحَدَدُ مِزَاجِلِ اللَّهُودِ الدَّيب انوا في الد الامكند الانتم كانوا معلون إل او يونا با